

مجالسُ فشياتِ الإيسَلام (المجرُّعَة الثالثة) ٨

مغازي رشول سي الكبرى

فتحملة

بقت لمرّ سَـُّالِيمُ بَرْ<u>عِيت</u> الْحِيْلَ لِيَ

دارابن الجوزي



رَقِی مجدد الارَجَى الْمُجَدِّدِي السِّلِي الاِنْمَ الْاِنْوَكِرِي www.moswarat.com

( ۸ ) فتح مکة

# جميع المجقُوق محفوظت الوارابن الجوزي الطبعة الأولى الطبعة الأولى ربيع الأولى 1991م. 1991م



# دارابن الجوزي

لِلنشْ رَوَالْتُوزِيْ عَ الْمُلَكَ قَالَعَ بَالِيَةَ الْسَعُودِيَّةَ الْدَمَّامِّ - شَارِعِ الْبَنْ خَلْدُونَ - ت: ١٤٦٨ ١٤٦ صَنْ : ١٩٨٦ - الرَّمِز الْبِرِيْدِيِّ : ١٤٦١٣ - فَاكَنَّ: ١٤١٢٠٠٠ الإحسَاءُ : الهفؤف - شارِع الْجَامِعَة - ت: ١٨٠٥٢٩٢ معَة - ت: ١٥١٦٥٤٩٢ جَدَة - ت: ١٨٠٥٤٩٣ - ١٨٠٥٢٩٢٤ رَفَحَ معِد الارْجَعِي الْاَجْتَرِيَّ السِّكِيرَ الاِدْرَادِيَرِ سِنْكِيرَ الْاِدْرِدِيرَ www.moswarat.com

مجالس فنيان الإسلام المجموعة الثالثة مغازي رسول الله على الكبرى

( \* )

فتح مكة

بقلم سليم بن عيد الھلالي

دارابنالجوزي

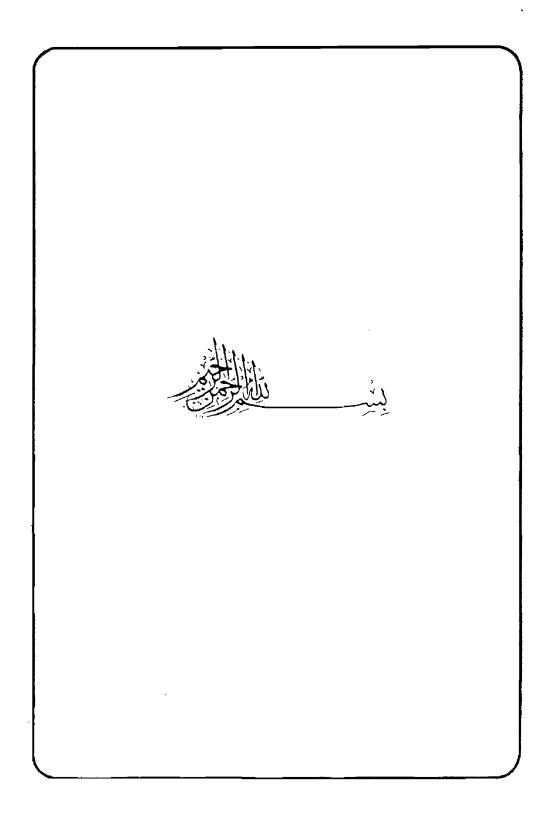

رَقَحُ محِد الرَّبِيِّ الْمُجِدِّينِ الْسُلِي الْفِزْرُ الْفِرُودَ مِنْ www.moswarat.com

#### الفتح الأعظم

هُوَ الفَتْحُ الأَعْظَمُ اللّذي أَعَزَّ اللّهُ به دينَه، ورَسولَه، وجُنْدَه، وَحِزْبَه الأَمين، واستَنْقَذَ بِه بَلَدُه وبَيْتَه الّذي جَعَلَه هُدى للعالَمين مِن أيدي الكُفّار والمُشْركين.

وَهُو الفَتْحُ الّذي استَبْشَرَ بِه أَهْلُ السَّمَاءِ، وَضَرَبت أَطنابُ<sup>(۱)</sup> عِزِّهِ عَلى مَناكِبِ السَّمَاءِ، وَضَرَبت أَطنابُ<sup>(۱)</sup> عِزِّهِ عَلى مَناكِبِ الجَوْزاءِ<sup>(۲)</sup>، وَدَخل النّاسُ في دينِ اللّهِ الجَوْزاءِ<sup>(۲)</sup>، وَأَشْرَق بِه وَجْه الأرض ضِياءً

<sup>(</sup>١) جمع طُنْب، وهو حبل يشد به الخباء.

<sup>(</sup>٢) برج من بروج السماء.

وابتِهاجاً، خَرَجَ لَه رَسولُ اللّهِ عَلَيْ بِكتائبِ الإسلامِ، وَجُنودِ الرَّحمٰن سَنَة ثَمانٍ لِعَشْر مَضَيْنَ مِن رَمضان.

قال أُسامةُ: ما أَجْمَلَ هذِه الكَلِمات فَمَن قائِلُها؟

قلت: هذه من دُرِّ كَلام ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة رَحَمَه اللَّهُ فَي كِتابهِ المُسْتَطابِ «زادِ المَعادِ في هَدى خَيْرِ العِبادِ».

قال أنس: إذا كانَ فَتْحُ مَكَّةَ بِهذهِ المَنْزِلَةِ فَهل ذَكَره اللَّهُ سُبْحانَه وَتَعالى فِي كَتَابِه العَزيز؟

قلت: قالَ ابنُ كَثيرِ فِي «البدايَةِ والنِّهايَةِ»: غَزْوَةُ الفَتْحِ الأَعْظَمِ ذَكَرَها اللَّهُ

تَعالَى فِي القُرآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِع.

قال تعالى: ﴿ لَا يَسَتَوِى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائلَ أُوْلَيَإِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتُحُ \* وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفُواَجًا \* فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابُا \* .

#### غدر قريش

قال مالك: فما السَّبَبُ الَّذي جَرِّ إليه وَحَدا<sup>(١)</sup> إليه؟

قلت: لَمّا كانَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَة بَيْنَ

(١) ساق إليه.

رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْتُمْ وَقُرَيْشٍ، وَقَعِ الشَّرْطُ: أَنَّهُ مَن أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ في عِقْد رَسولِ اللَّهِ عَلَيْتُ وَعَهْدِه فَعَل، وَمَن أَحَبَّ أَن يَدْخُلَ في عِقْد قُرَيش وَعَهْدِهم فَعَل، فَدَخلت بَنو خُزَاعة في عِقْدِ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ وَعَهْدِه، وَدَخلت بَنُو بَكْر في عِقْدِ قُرَيش وَعَهْدِهم، فَلَما استَمَرت الهُدْنَةُ (١) شُغِلَ المسلُمُون بنشر اللهِعوة الإسلامَيةِ وَعَرْض دين الله عَلى كُلِّ ذي لُبِّ"، وكَان وفاَؤهم لقريشُ أمراً مُقرّراً فيما أُجَبُّوا وَفيما كُرهوا.

لَكِنَّ قريشاً ظَلَّتَ عَلَى مَكْرِها وَغَدْرِها، فَقَد قَدَّمَت لِحُلَفائِها مِن بَني بَكْرٍ

<sup>(</sup>١) المصالحة بعد الحرب، أو فترة التهيؤ الصلح.

<sup>(</sup>٢) عَقَل.

مُساعَدةً من السلاحِ والرِّجال في هُجومِها عَلَى خُزَاعةً وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالاً، وتَناوَشوا وأقتتلوا، وانْحازَت (١) خُزاعَةُ إلى الحَرَمِ إذ لَم تكن مُتَأَهِبةً (٢) لِحَرْبِ، فَتَبِعَتْهم بنو بكرٍ يَقْتُلُونَهم وَقُريشٌ تُعينُهم عَلى الغَدْرِ والبَغْي.

وَأَحَسَّ نَفَرٌ مِن بَني بَكُرٌ أَنَّهُم دَخَلُوا الْحَرَمَ حَيْثُ لا يَجُوزُ قِتالٌ، فَقَالُوا لِرئيسهم: يا نَوفَل إِنّا قَد دَخَلْنَا الْحَرَمَ إِلَهْكَ إِلَهْك، فَقَالُ كَلَمَةً عَظيمَةً: لا إله لَه اليَوْمَ يا بني فَقَال كَلِمَةً عَظيمَةً: لا إله لَه اليَوْمَ يا بني بَكْرِ، أصيبُوا ثَأْرَكُم، فَلَعَمري إِنّكُم لَتَسرِقُون في الْحَرَمِ أَفلا تُصيبُون ثَأْرَكُم فِيه.

<sup>(</sup>١) لجأت إليه تاركة ديارها.

<sup>(</sup>٢) مستعدة.

فَزَعِت خُزَاعَةُ لِما حَلَّ بها، فَخَرَجَ نَفَرُ<sup>(1)</sup> منِها فَأَخبروا رَسولَ اللهِ عَلَيْ بمَن أَصيب مِنهم، وَبِمُظاهَرَةِ قُرَيشٍ بَني بَكْرٍ عَلَيهم، ثم رَجَعوا إلى مَكّة.

### أبو سفيان يخرج ليجدد الصلح

قالت هِنْدٌ: وماذا صَنَعَت قُرَيْشٌ؟

قلت: لَقَد شَعَرَت قُرَيْشٌ أَن مَا فَعَلَت كَانَ غَدْراً مَحْضاً وَنَقْضاً صَريحاً للميثاقِ، وَلذلك سُرعان مَا أَحَست خَطأَها، وَخَافَت عَواقبَه، فَهي تَعلم أَنَّ:

البَغْ يَ يُصْ رَغُ أَهْلَ هُ مَا يَعْ

والظُلْمُ مَرَتعُه وَخَيمُ

(١) من الثلاثة إلى العشرة من الرِّجال.

فَقَرَرت أَن تُرِسل زَعيمَها أَبا سفيان لِيُصْلح ما أَفسْدَه قومُه، ويحاوِلُ أَن يشدَّ العَقْدَ، ويزيد فِي المُدَّةِ.

خَرَج أبو سُفيان حَسْبَ ما قَرَّرَتْه قُرَيْشٌ حَتى قَدِم المَدينة وَأتى أَشْرافَ المُسْلِمين يُكَلِّمُهم واحِداً واحِداً، فَكُلُّهم لَم يُجِزْه ولم يُجبْه، بل قالوا: عَقْدُنا في عَقْدِ رسولِ اللهِ يَجبْه، بل قالوا: عَقْدُنا في عَقْدِ رسولِ اللهِ يَجبْه،

وحينَئذِ أظلَمت الدُّنيا أمامَ عَيْنَي أَبِي سُفيان، وَضَاقَت عَليه الأَرضُ بِما رَحُبَت، وَرَجَع إلى قَومِه بُخُفِّي حُنَيْن.

وأذَّنَ رسولُ اللّهِ ﷺ فِي النّاس بالغَرْو، وَأَمْرهم أَن يَتَجَهَزُوا، وَأَعْلَمَهم أَنَّه يُريدُ مَكَةَ، وَأَوْصاهُم بالجدِّ والبدار.

وَبَدَأَ شُعراءُ الإسلامِ يُحَرِّضُونَ النَّاسَ على الخُروج، فقال حسانُ بنُ ثابت يُحَرِّضُ النَّاسَ وَيذْكُرُ مُصابَ خُزاعة:

عَنائي وَلَم أَشْهَد بِبَطِحاءِ مَكَّةً

رِجالَ بَني كَعْب تُحَزُّ ركابُها بأيدي رجالِ لم تَسُلُّوا سيوفهم

وَقَتلى كَثير لم تجن ثيابُها ألا ليت شعري هَل تَنالَنَّ نُصْرَتي

سهيل بن عمرو حرَّها وعقابها وصفوان عوداً حزَّ من شَفْرِ إِستِهِ

فهذا أوان الحَرب شُدَّ عِصابُها

فلا تَأْمَننا يا ابن أُمَّ مجالد إذا احتلبت صرفاً وأعضل نابها ولا تجزعوا فإن سيوفنا لها وقعت بابها لها وقعت بالموت يُفتَح بابها واستمع المسلمون لأمر نبيهم، فمضوا يُعبِئون قُواهم، وهم يُدركون أنَّ ساعة اللّقاء مع قُريشٍ قَد دَنت.

#### حادث مستفرب

ووسط هذه الفَتْرَةِ الحَرِجَةِ الّتي كان المسلمون حَريصين على إِخْفاء خطةِ الغَزْوِ وَقَع حادثٌ مُسْتَغَرَبٌ، فَقد تَطَوَّعَ حاطبُ بنُ أبي بَلْتَعة وَهو مِن أَهْلِ السَّبْقِ في جِهاد المُشركين فَأْرسَل كتاباً إلى قُريشٍ يُخبِرُهم المُشركين فَأْرسَل كتاباً إلى قُريشٍ يُخبِرُهم

فيه أن رسولَ اللّهِ عَلَيْهُ سائِرٌ إليهِم بجَيْشهِ! أتى رَسولَ اللّهِ عَلَيْهُ الوَحِيُ فَأَخْبَره بما صَنَع حاطِبٌ، فَنَدَب رسولُ اللّه عَلَيْهُ عليّ بن أبي طالب والزّبيْرَ بنَ العَوّام فَقال لَهما: انطلقا حتى تأتيا رَوضْة خاخ<sup>(۱)</sup>، فإنَّ بِها ظعينَةٌ (۱) مَعَها كتابٌ إلى قُرْيش.

فانطَلَقا تَعادى بهما خَيْلُهُماَ حتى وَجَدا المَرأة بذلك المَكانِ، فاستَنْزَلاها، وقالا: مَعك كتابُ؟

فقالت: ما مَعى كتابٌ.

فَفَتْشا رَحْلَها (٣)، فلم يجدَا شيئاً، فَقال لها عَلِيٌّ: أحلِف باللهِ ما كَذَب رسولُ

<sup>(</sup>١) موضع بين مكة والمدينة، قرب حمراء الأسد.

<sup>(</sup>٢) الراحلة يرتحل عليها.

<sup>(</sup>٣) ما يوضع على ظهر البعير للركوب.

الله ﷺ وَلا كَذَبنا، واللهِ لتُخْرِجن الكِتابَ أو لَنُجَردَنَك.

فَلَمّا رأت الجدَّ منه، قالت: أُعرِض، فَأَعْرَض، فَأَعْرَض، فَحَلّت قُرونَ رأْسِها فاستَخَرَجَت الكتابَ مِنها، فَدَفَعته إليهما، فأتيا به رسول الله عَلَيْهُ، فإذا به:

من حاطبِ بنِ أبي بَلتَعة إلى قُريشٍ يُخبِرُهم بِمَسيرِ رسولِ اللّهِ إِليهم.

فدعا رسولُ الله عَلَيْ حاطباً، فقال: ما هذا يا حاطب؟

قال: لا تَعْجَلْ عليَّ يا رسولَ اللهِ، والله إني لَمُؤمِنٌ باللهِ ورَسولِه، وما ارتَدَدتُ، ولا بدَّلْتُ، وَلكنى كُنْتُ امرءاً مُلْصَقاً (ا) في قُريشٍ لَسْت مِن أَنْفُسِهم، وَلي فيهم فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قَرُابات قَرَابة يَحْمونَهم، وكان مَن مَعك لَهم قَرُابات يَحمونَهم، فأحبَبْتَ إذ فاتني ذلك أن أتَّخِذَ عِنْدَهم يَداً يَحمُون بها قَرابَتي.

فقال عُمَرُ بنُ الخَطاب: دَعْني يا رسولَ الله أَضرِبُ عُنُقَه، فإنّه خانَ اللهَ وَرَسولَه، وَقَد نافَق.

فقال رسولُ اللّه عَيَّاتُهُ: «إِنَّه قَد شَهد بَدْراً، وما يُدريك يا عُمُر، لعلَّ اللّه قد اطلَعَ على أَهْل بَدْرِ فقال: اعملوا ما شِئتُم، فقد غَفَرتُ لَكُم».

(١) الدَّعي.

فَذَرَفَت عَيْنا عُمَرَ، وقال: اللّه وَرَسولُه أَعْلَم.

وفي هذه الحادِثَةَ الغَريبَةِ أَنْزَلَ اللّهُ قوله: ﴿ يَّنَا يُهُمَّ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

لا رَيْبَ أَيها الأبناءُ أَنَ حاطباً أخطاً بهذا العَمَلِ، لكن الإنسانَ قد تَعْرُض لَه فَتَراتُ ضَعْف فَيَخْرُج عَن الطَريقِ الصَّحيح، ولكنَّ اللهَ أبر بعبادِهِ مِن أَنْفُسِهم فَيعفو عَنهم لفضائلهم السابقة، ولذلك قال ابنُ قيمً

الجُوْزية رحمه الله في «زاد المعاد»:

إن الكَبيرَة العظيمَةُ مما دون الشّرك قد تُكَفُّرُ بِالحَسَنَةِ الكَبِيرَةِ الماحيَةِ؛ كما وَقع الجَسُّ (١) من حاطب مُكَفَّراً بشهوُده بدراً، فإنّ ما اشتَملت عَليه هذه الحَسَنَةُ العَظيمَةُ من المَصْلَحَة، وَتَضَمَنته من مَحَبَّة الله لَها وَرضاه بها، وَفَرَحه بها، ومُباهاتِه للملائكة بفاعِلِها، أعظمُ مما اشتملت عَليه سَيِّئَةُ الجَسِّ مِن المَفْسَدةِ، وتضمنته من بُغض الله لها فغَلَب الأقوى على الأضْعَف، فأزاله، وَأَبْطُل مُقتَضاه، وهذه حكمَةُ الله في الصَّحَةِ والمَرَض الناشئين من الحَسنات والسّيّئات، الموجبين لصِحةِ القَلْبِ وَمَرَضِه، وَهي نَظيرُ

(١) التَّجَسُّس

حِكْمَتُه تَعالى فِي الصَّحَةِ والمَرِض اللاحقِين للبَدَنِ، فإن الأَقوى مِنهُما يَقْهَر المَعلوب، ويَصيرُ الحكمُ له حتى يَذْهَبَ أثرُ الأَضعَفِ، فهذه حكمتُه في خَلْقِه وقضائِه، وتلك حِكمَتُه في شَرْعِه وَأَمْرِه.

قال أسامة : بهذا التَّقديرِ يُعَلِّمُنا الإسلام ألا ننسى فضائِل وحسناتِ مَن يُخطِئون مَرّة بعد أن أصابوا مَرّاتٍ.

# أشراف مكة يتحسبون الأخبار

قال أنس: وَماذا صَنع رَسولُ اللّه عَيْنَاتُهُ؟

قلت: هٰكذا أُخَذَ اللّهُ العُيونَ وَعَمّى على قُريشٍ الأَخْبارَ فَلَم يَبْلُغ إِلَى قُريشٍ خَبَرُ

تَهَيُّو المُسلمين للزِّحْفِ والقِتالِ، وَمَضى رسولُ اللهِ عَلَيْ وَهُ و صائِمٌ والمُسلمون صائِمٌ والمُسلمون صائِمُ وأفطرَ وأفطرَ وأفطرَ الكَديدُ (١) أفطرَ وأفطرَ الناسُ مَعَه.

قال مالك: وَقُريشٌ ماذا صَنَعت؟

قُلت: بَعد أَن عَمَى اللّهُ الْأَخْبارَ عَلَى قُريش، فَهُم فِي وَجَلٍ<sup>(٢)</sup> وارتِقاب، فَقَد سَرى القَلَقُ في رُبوع مَكَّةَ بعد رُجوع أبي سُفيان خائِباً، وَلذلك خَرَج أبو سفيان وحكيمُ بنُ حِزام وبُديلُ بن وَرْقاء يَتَحسسون اللَّخْبارَ.

<sup>(</sup>١) موضع في الحجاز وهو على اثنين وسبعين ميلاً من مكة.

<sup>(</sup>۲) خوف وفزع.



#### أقارب رسول الله يهاجرون

في هذه الفَتَرَةِ رأى العباسُ بنُ عبدِ المطلّبِ عبمُ رسولِ اللّهِ عَلَيْ أَن يَخْرُجَ مُهاجِراً إلى المَدينَةِ فَقابَل رسولَ اللّهِ عَلَيْ فِي الطّريقِ، وكذلك خَرَجَ ابنُ عمم رسولِ اللّه عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَبِي المَدينَةِ اللهُ عَرَجَ ابنُ عمم رسولِ الله عَلَيْ أبو سفيان بنُ الحارِثِ وابنُ عَمَّتِه عبدُ الله بنُ أبي أُمَيَّة فَلَقياه في الطريق.

# من أخلاق رسول الله ﷺ

وَلَمّا رَأَى رسولُ اللّهِ عِنْهُمَا السّمَانُ بن السّمارِث وعبدُ الله بن أبي أُمية أعرَضَ عَنْهُمَا لِما كَانَ يَلْقاه عِنْهُما مِن شِدّة الأذى والهِجاء، فقالَت لَه أُم المُؤمنين أُمُّ سَلَمَة رضي الله عنها: لا يَكُن ابنُ عَمّك وابنُ عَمّتك أشقى الناس بك.

وقال عَلَيٌّ بنُ أبي طالبٍ لابن عَمَّه أبي سُفيان بن الحارث: ائتِ رسولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَن قِبَلِ وَجْهِه، فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: ﴿ تَاللّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللّهُ عَلَيْنَا وَإِن لَيْ اللّهِ عَلَيْنَا وَإِن صَعْنَا لَخُطِعِينَ ﴾.

فإنه لا يَرضى أن يكون أحدٌ أَحْسَن مِنه قَوْلاً، فَفَعل ذلك أبو سفيان بنُ الحارث، فقال له رسولُ الله عَلَيْهُ كما قال يوسف لإخوته: ﴿لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ لِيَعْفِرُ ٱللَّهُ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾.

فلما سمع أبو سفيان بن الحارث مقالة رسول الله عَلَيْ أنشده أبياتاً:

لعَمْرُك إنِّي حين أحملُ رايةً

لتَغِلبَ خَيْلُ اللَّاتِ خيلَ مُحَمّدِ لكَالمدلج الحَيرانِ أَظْلَم لَيْلُه

فهذا أواني حين أهدى فاهتدي هداني هادٍ غيرٌ نفسي وَدَلَّني

على الله من طَرَّدْت كلَّ مُطَرَّدِ

فضرب رسولُ الله عَلَيْةِ صَدْرَه فقال: «أنت طَرَّدتني كُلَّ مُطَرَّدِ».

#### نيران بمر الظهران

واصل رسولُ اللّهِ عَلَيْ سَيْرَه حتى نَزَل بَمَرِّ الظَهْران (١) عشاءً، فَأَمَر الجَيْشَ فَأُوقَدُوا

<sup>(</sup>١) يسمى اليوم وادي فاطمة.

نَاراً، فَأُوقِدت عَشْرَةُ آلاف نارٍ، وَجَعَل رسولُ اللّهِ عَلَى الحَرسِ عُمَرَ بنَ الخَطّاب رَضي الله عَنه.

خَرج العَباسُ عمُّ رسولِ اللّه ﷺ لَعْلَه يَجِدُ بَعْضَ الحَطَّابَة (۱) يخبرُ قُريشاً لِيَخرجُوا يَجَدُ بَعْضَ الحَطَّابَة (۱) يخبرُ قُريشاً لِيَخرجُوا يَسْتَأْمنون رسولَ اللّه ﷺ قَبْل أَن يَدْخُلَ مَكَّةَ عَنْوَةً (۲)، فصادفَ في طريقِه كبراء مَكَّة النَّلاثَة الذين خَرجوا يَتَحَسَّسون الأَخْبار، وَيَتَسَمَّعُون ما يقال، فلما اقْتَربوا مِن الوادي وجدوه قد أضاء فراعَهَم (۳) ما به، وجرى وجدوه قد أضاء فراعَهَم عوارٌ:

<sup>(</sup>١) جمع حُطَّاب، وهو جامع الحطب وبائعه.

<sup>(</sup>٢) قهراً وقسراً.

<sup>(</sup>٣) أخافهم وأرعبهم.

أبو سفيان: ما رأيت كاليلةِ نيراناً قط ولا عسكراً!

بُديل: هذه واللهِ خُزَاعة حَمَشها<sup>(۱)</sup> الحَرْبُ.

أبو سُفيان: خُزَاعَة واللّه أَقَلُّ وَأَذَلُّ مِن أَن بَكون هذه نيرانُها وَعَسْكَرُها.

فَعَرف العَبْاسُ بنُ عبد المطلب صَوْتَه فَناداه بِكُنْيَتهِ: يا أبا حَنْظَلَة، وَجرى بَيْنَهما حِوارٌ:

أبو سُفيان: أبا الفَضْل؟

العَباسُ: نَعم.

(۱) جمعتهم وساقتهم بغضب.

أبو سُفيان: مالك؟ فِداك أبي وأُمّى.

العَبْاسُ: هذا رسولُ الله ﷺ فِي الناس، واصباحَ قُريشِ والله.

أبوسفيان: فَما الحَيلَةُ؟ فِداك أَبي وَأُمّي.

العَبْاسُ: واللّه لئن ظُفر بِك لَيصْرَبنَّ عُنْقَك، فاركب في عَجزِ هذه البَغْلَةِ، حتى اتي بك رسولَ الله ﷺ فاستأمنه لك.

ركب أبو سفيان خَلْف العَباس، وَأَمّا صاحِباه فَرَجعا إلى مَكَّة ، فَكُلّما مَرَّ العَبّاسُ على نارٍ من نيرانِ المُسلمين، قالوا: مَن هذا؟ فإذا رَأُوا بَعْلَة رَسولِ الله عَلَيْةِ، قالوا: عَمّ رسول الله عَلَيْةِ، قالوا: عَمّ رسول الله عَلَيْةِ عَلى بَعْلَته.

فلمّا وَصَلَ العبّاسُ الحَرَسَ قال عَمُر ابنُ الخَطّاب: مَن هَذا؟ وَقام إِليه، فَلَمّا رَأَى ابنُ الخَطّاب: مَن هَذا؟ وَقام إِليه، فَلَمّا رَأَى أبا شفيان على عَجْزِ الدّابّةِ قال: أبو سُفيان على عَجْزِ الدّابّةِ قال: أبو سُفيان عَدوُ اللّه؟ الحَمْدُ للّه الذي أَمْكَن مِنْك بِغَيرِ عَدْدُ ولا عَهْدِ.

خرج عُمَرُ بنُ الخطاب إلى رَسول الله عَلَى رَسول الله عَلَى رَسول الله عَلَى رَسول الله على رَسول الله عَلَى رَسول الله عَلَى الله عَمُر: يا رسول الله هذا أبو سفيان فَدَعنى أضرب عُنْقَه.

فقال العباس: يا رسول الله إني قد أَجَرْتُه.

فَأَمَر رسولُ اللّهِ عَلَيْ العَبّاسَ أَن يَأْخُذَ أَبا سفيان إلى رَحْلِه حتى إذا أَصْبَح جاءَ به، فَلَمّا جاءَه عَرَضَ عَليه الإسلامَ فَأَسْلَم وَشَهِدَ

شُهادَةً الحَقِّ.

فَقال العَبّاسُ: يا رسول الله إِن أَبا سُفيانَ رَجَلٌ يُحبُّ الفَحْرَ، فاجعل لَه شيئاً.

فَقال رَسولُ اللّه عَلَيْهِ: «نَعَم، مَن دَخَلَ دارَ أَبِي سُفيان فَهُو آمِن، وَمَن أَغَلَق عَلَيه بابَه فَهُو آمِن، وَمَن دُخَل المَسْجِدَ فَهُو آمِن»

قالت هند: وَهَل رَجَع أَبو سُفيان إِلى مَكَّةَ؟

قلت: أَمَر رسولُ اللّه ﷺ العَباسَ أن يَحْبِسَ أبا سفيان بِمَضيقِ الوادي حتى تَمُرَّ به جنودُ اللّه، فَيَراها.

فَمَرت القَبائِلَ على راياتِها، كُلّما مَرَت به قَبيلَةٌ قال: يا عَبّاس مَن هٰذه؟

فيقول العباس: هذه سُلَيم، فيقول أبو سفيان: ما لي ولسُلَيم، حتى نَفِدَت القبائِلُ، ما تَمُرُّ به قَبيلَةٌ إلا سَأَل العَبّاسَ عنها حتى مَرت به الكتيبة الخَضْراء التي فيها المُهاجِرون والأنصارُ يُحيطون برَسولِ الله عَلَيْ لا يُرى مِنهم إلا الحَدق من الحَديد، فقال أبو سُفيان: سُبْحان الله يا الحَديد، فقال أبو سُفيان: سُبْحان الله يا عبّاس مَن هؤلاء؟

قال العَبّاسُ: هذا رسولُ اللّهِ ﷺ في المُهاجِرين والأَنْصارِ.

قال أبو سُفيان: والله يا أبا الفَضْل لَقَد أَصْبَح مُلْكُ ابنِ أَخيك اليَوْم عَظيماً.

قال العَبّاسُ: إنّها النَّبُوَةُ.

قال أبو سفيان: فَنَعم إذاً.

#### النذير العريان

قال العباس: النَّجاءُ إلى قُومك.

أَسْرَعُ أبو سُفيان إلى مَكّة فَكَخَلَها مَبْهوراً مَذعوراً يَعْلَم أَن وراءه إعصاراً لا يَقُف دونه شيءٌ، فَصَرَخَ بأعلى صَوْتِه: يا مَعْشَر قُرَيش، هذا مُحَمّد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فَمن دَخل دارَ أبي سُفيان فَهو آمن.

فقامت إليه زَوْجَتهُ هِنْدُ بِنتُ عُتْبَة، فأخَذَت بشاربه؛ فقالت: اقتلوا الحَميت (١)

(۱) زق السمن المنتفخ، تثير أبا سفيان استعظاماً لقوله.

الدَّسِم، الأحمَش (١) السّاقين، قُبِّح مِن طليعَةِ قَوْمِ.

فقال أبو سفيان: وَيْلَكم لا تغرَّنَكُم هذه من أَنْفُسِكم، فإنّه قَد جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به، من دَخل دارَ أبي سُفيان فَهُو آمن.

قالت جموع قريش: قاتَلك اللّه، وما تُغنى عنا دارُك.

قال: وَمَن أَعْلَق عليه بابُه فَهو آمِنٌ، وَمَن دَخل المَسْجِدَ فهو آمِنٌ.

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المَسْجِد، فاختفى الرِّجال خَلْفَ الأبوابِ المَسْجِد، أو اجتمعوا في المَسْجِد الحَرام

<sup>(</sup>١) دقيق.

يرقبون هذا التَّغَيُّرَ الذي حوَّل مَجرى التأريخ إلى يوم الدين.

#### على أبواب مكة

سار رسولُ الله عَلَيْ يَقُودُ الجَيْشَ الْإسلامِيَّ الزّاحِفَ لِيْحَرِّرَ عاصِمَةَ الشِّرْكِ وَقَلْعَة الأوثانِ من كُل عُبودِية لِغير اللهِ الواحِدِ القهارِ، وكانت تُتَوِّجُ هامَة (١) رسول الله عَلَيْ عمامة سوداء، وكان يضع رأسه الله عَيْنِ عمامة موداء، وكان يضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح المبين.

ودخلت مواكب الإيمان وجنود الرحمٰنِ مَكَّةَ مِن أعلاها، وَضُرِبت لِرسولِ

<sup>(</sup>١) وسط الرأس وأعلاه.

الله عَلَيْ هنالك قُبَةً، وأَمرَ خالدَ بن الوَليد أَن يَدْخُلُها من أَسفَلِها، وَأَمَر الزّبَير بن العَوّامِ أَن يَدخُلُها بِمَيسَرَةِ الجَيْشِ مِن كداء، وأمرَ أبا عبيدة أن يأخُذ بَطْنَ الوادي.

وَكَانَت قُريشٌ قَد وَبَّشَت (١) أوباشاً (٢) لها، فقالوا: نُقَدِّم هؤلاء، فإن كان لِقُريش شَيءٌ كنا معهم، وإن أصيبوا أعْطَينا الذي سُئلنا.

فقال رسولُ اللّه ﷺ: يا أبا هُرَيرَة؟ فقال أبو هريرة: لَبَيْك رَسولَ اللّهِ وَسَعْدَيك.

<sup>(</sup>١) جمعت جموعاً من قبائل شتى.

<sup>(</sup>٢) جمع وَبْش وهم الأخلاط والسَّفلَة.

فقال رَبِيَّةِ: «اهتف لي بالأنصارِ، وَلا يأتيني إلا أَنْصارِيُّ».

قىال أبو هريرة: فَهَتَفْت بِهم، فجاؤوا، فَأَطافوا برسولِ اللّه ﷺ.

فقال عَلَيْ : «أَترون إلى أوباشِ قُريشٍ وَأَتباعِهم».

ثم قال بِيكيه إحداهما على الأخرى: «احصدوُهم حَصْداً حتى تُوافوني بالصَّفا».

فَانْطَلَقنا، فَمَا يَشَاءُ أَحَدُ مِنَا أَن يَقْتُلُمنهم إِلا شَاء، ومَا أَحَدٌ مِنهم وجَّه إِلينا شيئاً.

## في رحاب البيت العتيق

واجتمعت جُيوشُ الفَتْح في البَيْتِ

الحرام، وعَلت كَلمَةُ اللهِ في بَطْحاءِ مكَّة. وَنَهَضَ رَسُولُ اللّهِ وَلَيْ إلى البَيْتِ العَتيقِ حتى دَخَل المَسْجِد، فَأَقْبَل إلى البَيْتِ العَتيقِ الأَسْودِ فاستَلمَه، ثُمّ طافَ بالبَيْتِ وَبِيدِه قَوْسٌ، وَحَوْلَ البَيْتِ وَعليه ثَلاثُمِئة وَسُتون صنماً، فَجَعل يَطْعَنُها بالقوس ويقول:

﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾، ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾، والأصنامُ تتساقطُ عَلى وُجوهِها.

ثُم دَعا عثمانُ بنُ طَلْحَة، فَأَخَذ مِنه مِفْتَاحَ الكَعْبَةِ، فَأَمر بَها فَفْتِحَت، فَدَخَلَها، فَشَرَأَى فَيها الصُّورَ تَمْلَؤُها وَفِيها صورةٌ لِإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام

يستقسمان بالأزلام (١)، فقال عَلَيْق : «قاتَلَهم الله ، والله ما استقسما بها قَطّ».

وَأَمَر رسولُ اللّه ﷺ بالصُّور فمُحيت كلَّها حتى طَهَرَ المَسجِدَ مِن كُلِّ صُورِ الوَثَنِيَّةِ.

قال أنس: إننا نَرى في بيوت بَعضِ المُسلمين صِوراً فهل يجوزُ تَعليقُها؟

قلت: لَقد نَهي رسولُ اللَّه عَلَيْ عَن ذلك.

<sup>(</sup>۱) جمع زَلم، وهو: السهمُ الذي لا ريشَ عليه، وكان أهلُ الجاهلية يقترعون بها، وكانوا يكتبون عليها الأمر أو النَّهي ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدُهم أمراً أدخل يدَه فيه وأخرج السَّهم، فإذا خرج ما فيه الأمرُ مضى لقصده، وأن خرج ما فيه النَّهي كَفَّ.

قالت هند: هَلا ذكرت لَنا طرفاً من قولِه ﷺ في ذلك؟

قلت: عَلَى الرَّأْسِ والعَيْنِ، اذهبي إلى المَكْتَبَة واحضري كتاب: «رياض الصالحين»، فانتقيتُ عِدَّة أحاديث مِن باب تَحريم تَصويرِ الحَيوان في بِساطٍ أو حَجَرِ أو تُحريم أو دِرْهَم أو مَخَدَّة أو دينارٍ أو وسادَةٍ ثَوْبٍ أو دينارٍ أو وسادَةٍ وغيرِ ذلك، وتحريم اتخاذِ الصّورةِ في حائِطٍ وَسَتْرٍ وَعِمامَةٍ وتُوبٍ ونحوها، والأَمْر عائِلاف الصّور.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عنهما أن الله عَلَيْ قال: «إن الذين يَصْنَعون هذه الصُور يُعَذّبون يومَ القيامة، يقال لهم: أحيو ما خَلَقْتُم» متفق عليه.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْ من سَفَرٍ وقد سَتَرتُ سَهْوَة (١) لي بِقرام (٢) فيه تَماثيل، فلما رآه رسولُ الله عَلَيْ تَلَوَّن وجهه وقال: «يا عائشة أشدُ الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله».

فقالت: فَقَطَعْناهُ، فجعلنا منه وِسادَةً أو وِسادتين. متفق عليه.

عن أبي الهياج حيّان بن حُصين قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسولُ الله عنهاً ولا قبراً ولا قبراً

<sup>(</sup>١) النافذة.

<sup>(</sup>٢) الستر.

مشرفاً إلا سَوَّيَته. رواه مسلم.

قال أسامةُ: ما معنى قولِ الإمامِ النّووي رحمه الله في نِهايَةِ الحَديثِ: مُتَّفَقٌ عَليه؟

قلت: لقد اهتَمَّ علماءُ المُسلمين بِجَمْع السُّنَةِ النَّبويةِ وتدوينِها وتَمييز صحيحِها من سقيمِها، وَمن أشهرِ هؤلاء العلماءِ الإمامُ مُحَمَّدٌ بنُ إسماعيل البُخارِي وتلميذُه الإمامُ مُسْلِمُ بنُ الحَجّاج؛ مُؤلِّفا وتلميذُه الإمامُ مُسْلِمُ بنُ الحَجّاج؛ مُؤلِّفا أصَحِّ كتابين من كُتُبِ الحديث وأشهرها: «الجامع الصحيح للبخاري»، و«صحيح الإمام مسلم».

والحديثُ الذي يَرِدُ في هذين الكِتابين بنصه يقال عنه: مُتَّفق عَليه، وما جاء في أحدهما دون الآخر يقال: أخرجهُ البخاري،

أو أخرجَه مسلم، حَسب وُرودِه.

قال مالك: وهل التصويرُ بَجَميعِ أَشكالِه مُحَرِّمٌ؟

قلت: وَرَد في الحديث المُتَّفَقِ عَلَيه: أن ابنَ عباس قال: سَمِعت رسولَ الله وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُواللَّهُ وَلِلْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُواللّهُ وَ

فقال ابن عباس: فإن كنت لا بُدَّ فاعلاً، فاصنَع الشَّجَرَ وما لا روحَ فيه.

#### الطلقاء

ثم تساءل الأبناء: ماذا صَنع رسولُ الله ﷺ بقریش الذین حاربوه وأخرجوه مِن بَلَده؟

قلت: عفا رسولُ الله عَنْ عَن قريش، وَلكنه أَهَدَرُ (١) دَمَ تَسْعَة نَفَرٍ مِن أَكَابِرِ مُحْرِميها، وَأَمَرَ بقَتْلِهم وَإِن وَجَدُوهم تَحَتَ مُجْرِميها، وَأَمَرَ بقَتْلِهم وَإِن وَجَدُوهم تَحتَ أستارِ الكَعْبَة، وهم: عبد العُزّى بن خطل، أستارِ الكَعْبَة، وهم: عبد العُزّى بن خطل، وعبد الله بن سَعد بن أبي سَرْح، وَعِكْرِمة ابن أبي سَرْح، وَعِكْرِمة ابن أبي جهل، والحارِث بن نفيل بن وهبا، ومقيس بن صبابة، وهبّار بن الأسود، وجاريتانُ لابن خطل، وسارة مولاة لبني عبد المطلب.

فأما ابنُ خطل، والحارثُ بن نُفيل، ومقيس، وإحدى الجاريتين فُقُتِلوا. وأما عِكرِمَةُ، وعبدُ الله بن سَعد، وهبّارُ بن الأسود، وإحدى الجاريتين، وسارة الأسود، وإحدى الجاريتين، وسارة

<sup>(</sup>١) أباحه وأسقط القصاص فيه والدِّية.

فاستؤمن رسولُ الله ﷺ لهم، فَأَمَّنَهم.

## خطبة رسول الله علية

فلما كان الغَدُ مِن يوم الفَتْح، قام رسولُ الله ﷺ في النّاس خَطيباً، فَحَمد اللّهَ وأثنى عليه، ومجَّده بما هو أَهْلُه، ثم قال: «يا أيهُّا الناسُ إِنَّ اللَّه حَرَّم مَكَّةَ يومَ خَلَق السماوات والأرْض، فَهي حرامٌ بحُرْمَةِ الله إلى يوم القِيامة، فلا يَحِلُّ لامرىء يُؤمِن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِكَ فيها دَماً أو يَعضُدَ شُجَرَةً، فإن أحدٌ تَرخُّصَ لقتال رَسول الله فقولوا: إنَّ الله أذن لرسوله، ولم يأذنْ لَكم، وإنَّما أُحلَّت لي ساعة من نَهارِ، وقد عادت حُرْمَتُها اليوم كحُرَمتِها بالأمْس، فليُبَلِّغ الشاهدُ الغائبَ».



### وطن النمسلم

قال أنس: وهل بقي رسولُ الله ﷺ في مَكَّة بعد أن فَتَحَ بَلَدَهُ، وَوَطَنَه وَمولِدَهُ؟

قلت: إن ارتباط المُسْلِم بِالأَرِضِ ليس ارتباط تُرابٍ وَطينٍ وإنما ارتباط عَقيدَةٍ ودِين، فَمَكَّةُ بَلَدُ رَسولِ اللّه عَلَيْهِ وموطِنُه ومولدُه لِكن المدينة نَصَرَتُه وَوَقَرَتْهُ.

ولقد قال الأنصارُ فيما بينهم: أترون رسولَ الله عَليه أرضَه وَبَلَدَه أن يُقيمَ بها؟

فقال رسول الله عَلَيْهُ: «ماذا قلتم»؟ فقالوا: لا شيء يا رسولَ الله، فَلَم يَزَل بهم حتّى أخبروه. 

## البيعة على الإسلام

قال مالك: وَهَل أَسلَم أَهْلُ مَكَّةً؟

قلت: تَبَيَّنَ لأهل مَكَّةَ أن لا سبيلَ إلى النّجاحِ والفلاح إلا بالإسلام، فأذعنوا له، واجتَمَعوا للبَيْعَةِ، فَتَمَّت البَيْعَةُ عَلَى السَمْعِ والطّاعَةِ لِلّه ولِرَسولِه فَيما استَطاعوا.

فَلَما فَرَغَ رسولُ الله عَلَيْ مِن بَيْعَة الرجال أَخَذ في بَيْعَة النِّساءِ، وَسُنَةُ رَسولِ الله عَلَيْقِ في ذلك أن يَأْخُذَ البَيْعَة عَلَيهن الله عَلَيْ في ذلك أن يَأْخُذَ البَيْعَة عَلَيهن كلاماً لا مُصافَحة، كما أخبرت عائِشَةٌ رضي الله عنها: "لا والله ما مَسَت يَدُ رسول الله

يَدَ امرأةٍ قطاً.

قالت هند: ألا يَجوز للمرأة أن تُصافح الرِّجالَ أو العكس؟

قلت: يا بُنيتي! لقد حَرَّم الإسلامُ المُصافَحَة بَين الرِّجالِ والنِّساءِ إلا ذوي المُصافَحَة بَين الرِّجالِ والنِّساءِ إلا ذوي المَحارِم، فقد قال رسولُ الله عَلَيْهُ: «لأن يُطعَنَ فِي رأسِ رجل بِمخيطٍ من حديدٍ خَيْرٌ من أن يَمَسَّ امرأة لا تَحِلُّ له».

قال أسامة: إنّ في الحديثِ وَعيدٌ شديدٌ لِمن مسَ امرأة لا تَحِلُ لَه، وللأسَفِ فقد ابتلي بذلك كثيرٌ من المُسلِمين في هذا العَصْر رَجالاً ونساءً، نسألُ الله العافية.

قال مالك: وَهَل غادرَ رسولُ الله عَلَيْهُ

مَكَّةَ سَريعاً بَعد أَن دَخَلها الإِسلامُ وَهَزَم الدَوْلَة التي كانَت تحمي الأَصنامَ؟

قلت: أقام رسولُ الله ﷺ بِمَكَّةَ تَسْعَةَ عَشَرَ عَضَر يَوماً يُجدِدُ مَعالِمَ الدين، ويرشِدُ الناس إلى التُّقى والهُدى.

وخلال هذه المُدّةِ قامَ رسولُ الله عَلَيْةِ بِعَلَيْةِ بِعَدة أَعمال:

ا ـ أُمرَ رسولُ الله عَلَيْةِ تَمِيمَ بن أُسيد الخُزاعي فَجَدَّدَ أنصاب الحَرم، وهي حجارة تجعل علامات بين الحِلِّ والحرم.

٢ بت سراياه للدعوة إلى الإسلام،
وَكَسَّر الأوثانَ التي كانت حَوْل مَكَة،
فَكُسِّرت كُلُها، منها اللَّاتُ والعُزى، ومناة.

الثَّالِثَةُ الأَخرى، ولم يَبْقَ صَنَمٌ إلا كَسَرَّهُ.

قال مالك مَرة أُخرى: هَل غادَر رسولُ الله ﷺ مكة عائداً إلى المَدينَةِ كَما وَعَد الأنصارَ؟

قلت: لا.

قال: إلى أين ذَهب إذن؟

قلت: عَلَى رِسْلِك يَا بُنَيَ، وَهذَا مَا سَتَعَلَمَه إِن شَاءَ الله في مَجْلِسِنا القادِم، وغادر الجَميعُ مَجالِسَهم مُرِّددين دُعاءَ كَفَّارَةِ المَجْلِس: «سبحانك اللهُمّ وَبِحَمدِك أَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلا أَنت أَستَغْفِرُك وأتوبُ إليْك».

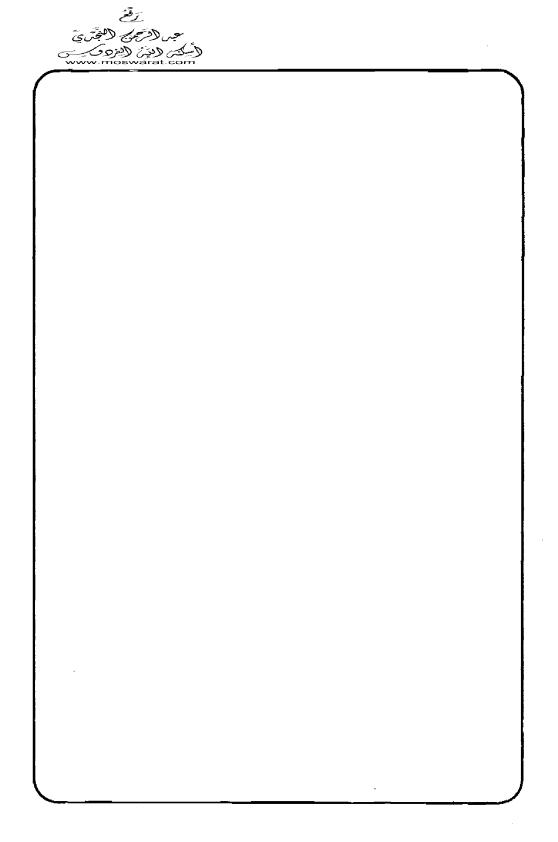

رَقَحُ معمد الرَّبِي المُجَدِّرِيَ السِّكِيرِ الإِنْ الْإِدْرِورَ www.moswarat.com

معلومات

تسارين

أنشطة

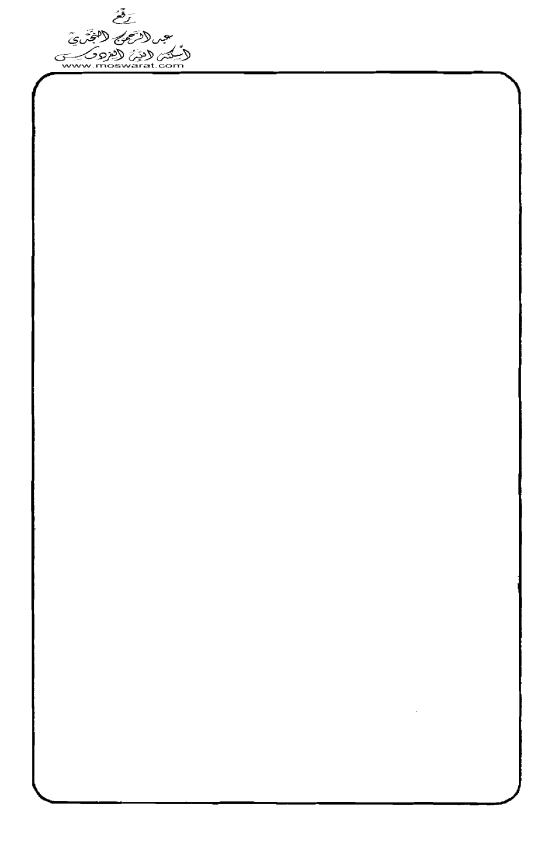

※ أضع إشارة ( √ ) أمام الجملة الصحيحة وإشارة ( X ) أمام الجملة الخطأ،
وأصحح الجملة الخطأ.

١ \_ الفتح الأعظم هو فتح خيبر.

٢ ـ مؤلف كتاب «البداية والنهاية» هو
الحافظ ابن كثير.

٤ ـ ذهب أبو سفيان إلى المدينة النبوية
ليقدم اعتذاراً للمسلمين.

٥ ـ شاعر الرسول ﷺ هو حسان بن ثابت.

| * علل ما يلي (اذكر السبب):              |
|-----------------------------------------|
| ١ ـ جهز الرسول ﷺ جيشاً لفتح مكة على     |
| الرغم من وجود الهدنة بينه وبين قريش.    |
|                                         |
|                                         |
| ٢ ـ لم يقتل الرسول ﷺ حاطب بن أبي        |
| بلتعة مع أنه أخبر قريشاً بمسير المسلمين |
| إلى فتح مكة.                            |
|                                         |
|                                         |
| * عندما رأى أبو سفيان كتائب             |
| المسلمين قال للعباس عمر رسول الله: لقد  |

أصبح مُلك ابن أخيك اليوم عظيماً، فأجابه العباس: إنها النبوة.

علام يدل جواب العباس لأبي سفيان؟

\* ما الحكم الشرعي لما يأتي:

١ \_ الاستقسام بالأزلام.

٢ ـ تصوير الحيوانات.

٣ ـ القتال في مكة بعد الفتح.

٤ \_ مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات.

\* أصل بين العامود (أ) وما يناسبه فى العامود (ب): (1) (ب) موضع بين مكة والمدينة أنصاب الحرم قرب حمراء الأسد موضع في الحجاز الجوزاء روضة خاخ برج من بروج السماء الكديد وادى فاطمة مر الظهران حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم الأصنام والأوثان \* \* \*

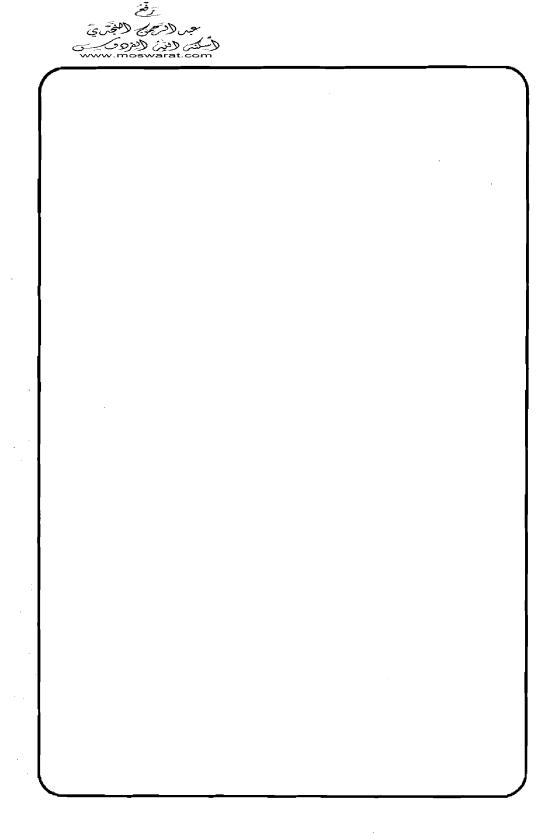



# www.moswarat.com

